

## المكتبة الخضراء للأطفال





الطبعة الثامنة عشرة



بقلم: عسّادل الغضبيات

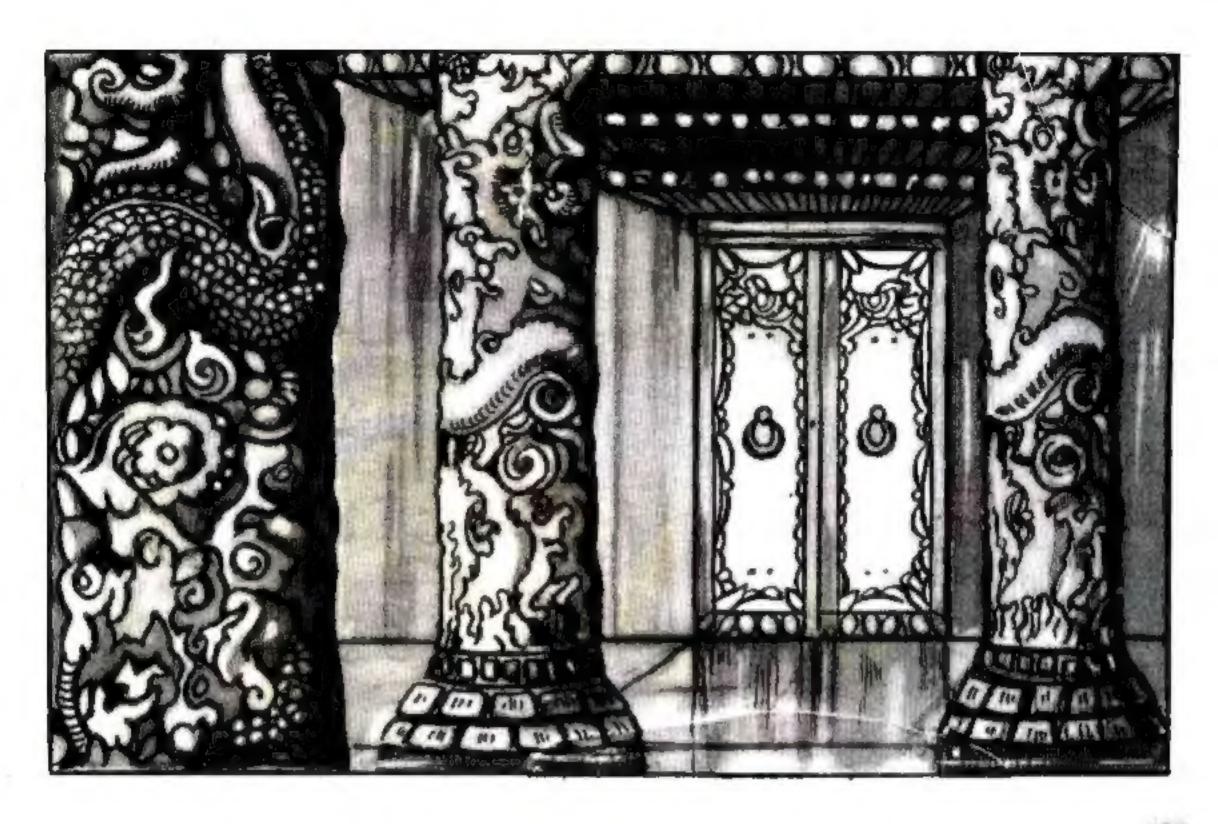

حَكُمَ بِلَادَ ٱلصِّينِ فِي قَدِيمِ ٱلزَّمَانِ مَلِكَ كَرِيمُ ٱلأَخْلَاقِ، طَيْبُ ٱلْقَالْبِ، وَاسِعُ ٱلْغِنَى، عَلِيْبُ ٱلْقَلْبِ، وَاسِعُ ٱلْغِنَى،

وَكَانَ لِهٰذَا ٱلْمَلِكِ قَصْرٌ يُعَدُّ أَجْمَلَ ٱلْقُصُورِ فِي ٱلْعَالَمِ، وَشَيِّدَتْ حِيطَانُهُ فَقَدْ بُنِيَتْ أَرْضُهُ وَسُقُوفُهُ مِنَ ٱلْبِلَوْرِ ٱلشَّفَّافِ، وَشُيِّدَتْ حِيطَانُهُ مِنَ ٱلْبِلَوْرِ ٱلشَّفَّافِ، وَشُيِّدَتْ حِيطَانُهُ مِنَ الْبِلَوْرِ الشَّفَافِ، وَشُيِّدَتْ حِيطَانُهُ مِنْ سَبَائِكِ مِنَ الْخَزَفِ ٱلصِّينِيِّ ٱلْفَاخِرِ، وَصُنِعَتْ أَبُوابُهُ مِنْ سَبَائِكِ مِنَ الْخَالِصِ. الْخَالِصِ.

وَكَانَتْ تِلْكَ ٱلْحَدِيقَةُ مُزْدَانَةً كَذَٰلِكَ بِبُحَيْرَاتٍ جَمِيلَةٍ ، يُضَيِّهُ لَوْ نُهَا ٱلْأَزْرَقُ لَوْنَ ٱلْفَيْرُوزِ ، وَتَمْتَدُّ وَرَاءَهَا غَابَات كَثِيفَة ، يُشْبِهُ لَوْ نُهَا ٱلْأَزْرَقُ لَوْنَ ٱلْفَيْرُوزِ ، وَتَمْتَدُّ وَرَاءَهَا غَابَات كَثِيفَة ، تُشْبِهُ لَوْ نُهَا ٱللهُ فُنُ أَنْ تَصِلَ فِيهِ تُنْفَضِى إِلَى بَحْرٍ هَادِئ عَمِيقٍ ، تَسْتَطِيعُ ٱللهُ فُنُ أَنْ تَصِلَ فِيهِ مُنْ اللهُ فَنُ أَنْ تَصِلَ فِيهِ

إِلَى ٱلشَّاطِئِ ، وُتَسِيرَ تَحْتَ الْمُمْتَدَّةِ فَوْقَهُ . أَغْصَانِ ٱلْأَشْجَارِ ٱلْمُمْتَدَّةِ فَوْقَهُ . وَكَانَ هُنَاكَ بُلْبُلْ ، قَدِ ٱتَّخَذَ مِن وَكَانَ هُنَاكَ بُلْبُلْ ، قَدِ ٱتَّخَذَ مِن بَعْضِ ٱلْأَغْصَانِ ٱلْقَرِيبَةِ مِن الشَّاطِئِ ، بَعْضِ الْأَغْصَانِ الْقَرِيبَةِ مِن الشَّاطِئ ،

فِيهِ وَيغُرِّدُ تَغُرِيدًا سَاحِرًا يَهُزُ ۖ ٱلْقُلُوبَ، حَتَّى إِنَّ ٱلصَّيَّادَ ٱلْفَقِيرَ





ٱلْمِسْكِينَ ، ٱلْمُخْتَاجَ إِلَى كَسْبِ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ مِنْ صَيْدِ الْمِسْكِينَ ، ٱلْمُخْتَاجَ إِلَى كَسْبِ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ مِنْ صَيْدِ السَّمَكِ ، كَانَ إِذَا سَمِعَهُ شُغِلَ بِصَوْتِهِ ٱلرَّخِيمِ عَنْ طَرْحِ شَبَكَتِهِ فَى السَّمَكِ ، كَانَ إِذَا سَمِعَهُ شُغِلَ بِصَوْتِهِ ٱلرَّخِيمِ عَنْ طَرْحِ شَبَكَتِهِ فَى السَّمَاءِ ، وَقَالَ فِى نَفْسِهِ :

- « مَا أَجْمَلَ صَوْتَ هَذَا ٱلْبُلْبُلِ ، وَمَا أَحْلَى غِنَاءَهُ ! »
وَآشْتَهَرَ أَمْرُ هَذَا ٱلْقَصْرِ وَهَذِهِ ٱلْحَدِيقَةِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ
ٱلْعَالَمِ، وَأَقْبُلَ ٱلسُّيَّاحُ إِلَى عَاصِمَةِ مَمْلَكَةِ ٱلصِّينِ ، لِيُشَاهِدُوا

وَكَانَ هُوْلَاءِ ٱلسَّيَّاحُ ، إِذَا رَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ ، حَدَّثُوا إِلَى بِلَادِهِمْ ، حَدَّثُوا إِلَى بِلَادِهِمْ ، حَدَّثُوا إِخْوَانَهُمْ بِمَا رَأَوْا وَسَمِعُوا مِنَ ٱلْعَجَائِبِ وَٱلْغَرَائِبِ .

ثُمَّ أَخَدَ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ وَالشَّعْرَاءُ، يُوَّلِقُونَ الْكُتُبُ وَالشَّعْرَاءُ، يُوَّلِقُونَ الْكُتُب وَيَنْظِمُونَ الْقَصَائِدَ فِي وَصْفِ عَاصِمَةِ مَمْلَكَةِ الصِينِ ، وَقَصْرِهَا الْبَدِيعِ الْعَجِيبِ ، وَالْحَدِيقَةِ الْمُدُهِشَةِ النَّتِي تُحِيطُ بِاَلْقَصْرِ ، وَكَانُوا يَخُصُّونَ ذَلِكَ الْبُلْبُلَ بِأَعْظَمِ جَانِبٍ من الْمَدِيحِ وَالثَّنَاءِ وَالْوَصْفِ الْجَمِيلِ.

وَسَارَتُ بِنْكَ آلْكُتُبُ وَٱلْقَصَائِدُ حَوْلَ ٱلْعَالَمِ، وَٱنْتَصَرَتْ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ وَقَرْيَةٍ مِنْ مُدُن ِ ٱلْأَرْضِ وَقُرَاهَا، حَتَّى وَصَلَ بَعْضُهَا إِلَى يَدِ مَلِكِ ٱلصِين ِ .

فَجَلَسَ يَوْمًا عَلَى مَقْعَدِهِ ٱلْمُذَهَّبِ ، وَٱنْدَفَعَ يَقْرَأُ وَيَقْرَأُ ، وَهُوَ يَهُزُ رَأْسَهُ سُرُورًا ، فَلَمَّا وَصَلَ فِي قِرَاءَتِهِ إِلَى وَصُفِ وَهُوَ يَهُزُ رَأْسَهُ سُرُورًا ، فَلَمَّا وَصَلَ فِي قِرَاءَتِهِ إِلَى وَصُفِ آلْبُلْبُلِ ، قَرَأَ ٱلْجُمْلَةَ آلْآتِيَةَ : « أَمَّا ٱلْبُلْبُلُ ٱللَّذِي يُغَنِي عَلَى الْبُلْبُلِ ، قَرَأَ ٱلْجُمْلَةَ آلْآتِيَةَ : « أَمَّا ٱلْبُلْبُلُ ٱللَّذِي يُغَنِي عَلَى الْمُصَانِ ٱلشَّجَرِ فِي تِلْكَ ٱلْغَابَةِ ٱلْفَرِيدَةِ ، فَإِنَّهُ أَجْمَلُ مَا فِي ٱلْقَصْرِ وَٱلْحَدِيقَةِ . »

فَتَسَاءَلَ ٱلْمُلِكُ قَائِلًا: « مَا شَأْنُ هَٰذَا ٱلْبُلْبُلِ؟ وَعَنْ أَىّ بُلْبُلِ يَتَحَدَّ ثُونَ؟ إِنِّى لَمْ أَسْمَعْ بِهِلْذَا ٱلْبُلْبُلِ وَلَا رَأَيْتُهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِي مَمْلَكَتِي، بَلْ فِي حَدِيقَةِ قَصْرِي، بُلْبُلِ عَلَى مِثْلِ



وَأَنَّهُ أَجْمَلُ شَيْءٍ فِي حَدِيقَتِي ٱلْوَاسِعَةِ ، فَلِمَاذَا لَمْ يُحَدِّثُونِي عَنْهُ قَبْلَ ٱلْمَوْمِ ؟ »

فَقَالَ كَبِيرٌ ٱلْأَمْنَاءِ:

- « لَمْ نَسْمَعُ بِهِ يَا مَوْ لَاىَ ، وَلَا قَرَأْنَا آسْمَهُ فِى سِجِلِ ِ آلتَّشْرِيفَاتِ ، وَلَا قَدَّمَهُ أَحَدُ إِلَى بَلَاطِ جَلَالَتِكَ يَا مَوْ لَاىَ . » فَقَالَ ٱلْمَلِكُ :

- « أُرِيدُ أَنْ يَحْضُرَ ٱلنَّلْيَلَةَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَأَنْ يُسْمِعَنِي الْقَصْرِ ، وَأَنْ يُسْمِعَنِي الْعَضَ غِنَائِهِ . . . إِنَّ ٱلْعَالَمَ أَجْمَعَ يَعْرِفُ أَنِّى أَمْتَلِكُ هَٰذَا الْعُضَ غِنَائِهِ . . . إِنَّ ٱلْعَالَمَ أَجْمَعَ يَعْرِفُ أَنِّى أَمْتَلِكُ هَٰذَا الْهُوْ فِي اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللْلُهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا ؟ » فَقَالَ كَبِيرٌ آلاً مَنَاءِ: - « سَأَتَحَرَّى عَنْـهُ ۗ وَأَعْثَرُ عَلَيْهِ وَأُوَافِيكَ يَا مَوْلَايَ با ُلْخَـبَر ٱلْيَقِينِ . » وَٱسْتَأْذَنَ كَبِيرٌ ٱلْأُمَنَاءِ فِي ٱلِانْصِرَافِ، وَمَضَى يَبْحَثُ عَنْ ذَٰلِكَ ٱلْبُلْبُلِ . فَبَدَأَ يَطُوفُ بأروقة آلقصر وغرفه وَيَصْعَدُ فِي كُلِّ دَرَجٍ وَيَنْزِلُ ﴿

مِنْهُ ، وَبَسْأَلُ عَنِ ٱلْبُلْبِلِ كُلَّ مَنْ رَآهُمْ فِي طَرِيقِهِ ، فَمَا مِنْ أَنْهُ ، وَبَسْأَلُ عَنِ ٱلْبُلْبِلِ كُلَّ مَنْ رَآهُمْ فِي طَرِيقِهِ ، فَعَادَ إِلَى أَخَدٍ آسْتَطَاعَ أَنْ يَدُلُّهُ عَلَى مَكَانِ ذَلِكَ ٱلْبُلْبِلِ ، فَعَادَ إِلَى ٱلْمَلِكِ ، وَقَالَ لَهُ :

- « إِنَّ ٱلْكِتَابَ ٱلنَّذِي قَرَأْتُ فِيهِ حِكَايَةَ هٰذَا ٱلْبُلْبُلِ، قَدْ أَرْسَلَهُ إِلَىَّ مَلِكُ ٱلْيَابَانِ ٱلْعَظِيمُ ، وَلَا يُمْكُنُ أَنْ يَحْتَوِىَ هٰذَا ٱلْبُلْبُل، وَلَا يُمْكُنُ أَنْ يَحْتَوِىَ هٰذَا ٱلْبُلْبُل، الْكَتَابُ عَلَى ٱلْأَكَوَيِبِ... إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَ هٰذَا ٱلْبُلْبُل، وَلَا بُدَّ أَنْ أَسْمَعَ هٰذَا ٱلْبُلْبُل، وَلَا بُدَّ أَنْ أَسْمَعَ هٰذَا ٱلْبُلْبُل، وَلَا بُدَّ أَنْ أَسْمَعَ هٰذَا ٱلْبُلْبُل، وَلِا بُدَّ أَنْ أَسْمَعَ هٰذَا ٱلْبُلْبُل، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَا فِي هٰذِهِ ٱلنَّيْلَةِ... فَإِنْ حَضَرَ أَكُرَمْتُهُ وَغَمَر ثُهُ بِاللهِ وَالَا مَا يَخْضُر فَسَوْفَ أَدُوسُ بِقِدَمِى بَعْدَ الْعَشَاءِ بَطْنَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ رِجَالِ حَاشِيَتِي... » أَلْعَشَاءِ بَطْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْ رِجَالٍ حَاشِيَتِي... » فَاضَطَّرَبَ كَبِيرُ ٱلْأُمَنَاءِ وَقَالَ :

·- « سَمْعًا وَطَاعَةً يَا مَوْ لَاى . . »

وَجَرَى كَبِيرُ ٱلْأُمَنَاءِ يَطُوفُ ثَانِيَةً بِأَرْوِقَةِ ٱلْقَصْرِ وَغُرَفِهِ ، وَجَرَى مَعَهُ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنْ رِجَالِ

ٱلْعَاشِيةِ ، وَكُلُّهُمْ خَائِف مِن أَنْ تُدَاسَ بَطْنُهُ بَعْدَ ٱلْعَشَاءِ . وَفِيمَا ذَلِكَ ٱلْجُمهُورُ يَن كُف ، مَرَ بِعامِلَةٍ صَغِيرَةٍ مِن وَفِيمَا ذَلِكَ ٱلْجُمهُورُ يَن كُف ، مَرَ بِعامِلَةٍ صَغِيرَةٍ مِن الْعَامِلاتِ فِي مَطْبَخِ ٱلْقَصْرِ ، فَسَأَلُهَا كَبِيرُ ٱلْأَمْنَاءِ سُوَّالَ ٱلْيَائِسِ الْعَامِلاتِ فِي مَطْبَخِ ٱلْقَصْرِ ، فَسَأَلُهَا كَبِيرُ ٱلْأُمْنَاءِ سُوَّالَ ٱلْيَائِسِ عَمَا تَعْرُفُ مِن أَمْرِ ٱلْبُلْبُلِ فَقَالَتِ ٱلْفَتَاةُ :

- « إِنِّى أَعْرِفُ ٱلْبُلْبُلَ كُلَّ ٱلْمَعْرِفَةِ ... حَقًّا يَا سَيِّدِي إِنَّهُ



'بُلْبُلْ مُدْهِشْ لَا يُحَاكِيهِ فِي جَمَالِ ٱلصَّوْتِ أَيُّ طَائِرِ آخَرَ...

وَآعْلَمْ يَا سَيِدِى أَنِى فِى كُلِّ مَسَاءٍ أَتْرُكُ آلْقَصْرَ حَامِلَةً إِلَى أُتِى بَعْضَ فَضَلَاتِ آلطَّعَام، فَعَنْدَمَا أَعُودُ رَاجِعَةً إِلَى آلْقَصْرِ أَتَوَقَفُ قَلِيلاً عِنْدَ بَعْضَ فَضَلَاتِ آلطَّعَام، فَعَنْدَمَا أَعُودُ رَاجِعَةً إِلَى آلْقَصْرِ أَتَوَقَفُ قَلِيلاً عِنْدَ بَعْضِ آلْأَشْجَارِ فِي آلْغَابَةِ ، وَأُصْغِى إِلَى غِنَاءِ آلْبُلْبُلِ عِنْدَ بَعْضِ آلْأَشُوا وَطَرَباً . » فَيُطْرِبُنِي غِنَاوُهُ وَيَكَادُ آلدَّمْعُ يَنْهَمِرُ مِنْ عَيْنَى تَأْتُوا وَطَرَباً . » فَقَالَ لَهَا كَبِيرُ آلْأَمْنَاءِ مُتَلَهِفًا :

- « اسْتَمِعِي لِي يَا مُنْيَّةُ ... سَوْفَ أَرْفَعُكِ إِلَى مَنْصِبٍ أَعْلَى مِنْ مَنْصِبٍ أَعْلَى مِنْ مَنْصِبِكِ فِي مَطْبَخِ آلْقَصْرِ ، إِذَا أَنْتِ دَلَلْتِنَا عَلَى مَكَانِ أَعْلَى مِنْ مَنْصِبِكِ فِي مَطْبَخِ آلْقَصْرِ ، إِذَا أَنْتِ دَلَلْتِنَا عَلَى مَكَانِ آلْبُلُبُل ، وَمَشِيتِ مَعَنَا إِلَيْهِ .»

وَسَارَ ٱلْجَمْعُ تَتَقَدَّمُهُمُ ٱلْفَتَاةُ إِلَى حَيثُ تَعَوَّدَتْ أَنْ تَسْمَعَ ٱلْبُلْبُلَ يُفَيِّى، فَمَرُوا فِي أَثْنَاءِ سَيْرِهِمْ ، بِثَوْرٍ يَمْرَحُ فِي ٱلْغَابَةِ ، فَجَفَلَ مِنْ رُو يَتَهِمْ وَأَخَذَ يَخُورُ خُوَارًا شَدِيدًا ، فَصَاحَ أَحَدُهُمْ : مِنْ رُو يَتَهِمْ وَأَخَذَ يَخُورُ خُوَارًا شَدِيدًا ، فَصَاحَ أَحَدُهُمْ : - « هَا هُو ذَا صَوْتُ ٱلْبُلْبُلِ ، وَلَـكِنْ مَا أَضْخَمَ ٱلصَّوْتَ عَلَى طَائِرٍ صَغِيرٍ ... ثُمَّ إِنْبِي قَدْ سَمِعْتُ هَذَا ٱلصَّوْتَ قَبْلَ آلْآنِ ! » طَائِرٍ صَغِيرٍ ... ثُمَّ إِنْبِي قَدْ سَمِعْتُ هَذَا ٱلصَّوْتَ قَبْلَ آلْآنِ ! »

فَقَالَتْ لَهُ ٱلْفَتَاةُ :



ٱلضَّفَادِع ... وَكَيْفُمَا كَانَ آ لَا أَمْرُ ، فَسَوْفَ نَسْمَعُ صَوْتَ ٱلْبُلْبُلِ
بَعْدَ قَلِيلٍ ، فَقَدْ أَصْبَحْنَا عَلَى مَقْرُ بَةٍ مِنْ مَكَانِهِ . »

وَمَا هِي إِلَّا دَقَائِقُ مَعْدُ ودَات ، حَتَى تَرَقْرُقَ فِي جَوِّ ٱلْغَابَةِ
صَوْتُ حُلُو رَخِيم ، يَأْسِرُ ٱلْقُلُوب وَٱلْأَسْمَاع ، فَقَالَت ِ ٱلْفَتَاة ؛

صوْتُ حُلُو رَخِيم ، يَأْسِرُ ٱلْقُلُوب وَٱلْأَسْمَاع ، فَقَالَت ِ ٱلْفَتَاة ؛

- « هٰذَا صَوْتُ ٱلْبُلْبُلِ . . . إسْمَعُوه ؛ إسْمَعُوه كَا سَادَة أُ

- « هذا صوّت البُلبُلِ . . . إسمعوه : إسمعوه يا سادة وَأَصْغُوا إِلَيْهِ . وَآنْظُرُوا إِلَى حَيْثُ أَشِيرُ لَكُمْ تَجِدُوا ٱلْبُلْبُلَ وَأَصْغُوا إِلَيْهِ . وَآنْظُرُوا إِلَى حَيْثُ أَشِيرُ لَكُمْ تَجِدُوا ٱلْبُلْبُلَ آلْعَجِب . »

وَ ٱلْتَفَتَ ٱلْقَوْمُ إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي أَشَارَتْ إِلَيْهِ إِصْبَعُ ٱلْفَتَاةِ ، فَوَقَعَتْ أَنْظَارُهُمْ عَلَى عُصْفُورٍ صَغِيرٍ ، رَمَادِيّ ٱللَّوْنِ ، وَاقْفٍ فَوْقَ غُصْنِ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ عَالِيَةٍ . فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأُمَنَاءِ ، غُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ عَالِيَةٍ . فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأُمَنَاء ، غُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ عَالِيَةٍ . فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأُمَنَاء عُمَّ عُصْنِ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةً كَبِيرَةٍ عَالِيَةٍ . فَقَالَ كَبِيرُ ٱلْأُمْنَاء عُلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلِ هَذَا ٱلْمُظْهَرِ . . إِنَّهُ حَقًا طَائِرٌ نَعِيلُ ٱلْجِسْمِ ، فَلَعَلَهُ آضَطَرَب وَبُهِتَ لَوْنُهُ بَاهُمَ لَوْنُهُ مَا لَائِنَ مُ فَلَعَلَهُ ٱلْمُطْهَرِ . . فَلَعَلَهُ ٱلْمُطْرَب وَبُهِتَ لَوْنُهُ مَا لَائِنَ مَ بُهِتَ لَوْنُهُ أَلْمُونَ ، فَلَعَلَهُ ٱلْمُطْرَب وَبُهِتَ لَوْنُهُ أَلْمُونَ ، فَلَعَلَهُ ٱلْمُطَرَب وَبُهِتَ لَوْنُهُ أَلْمُونَ ، فَلَعَلَهُ ٱلصَّرَب وَبُهِتَ لَوْنُهُ أَلْمُونَ ، فَلَعَلَهُ ٱلْمُطَور بَ وَبُهِتَ لَوْنُهُ أَلَامُ الْمُؤْلُونَ ، فَلَعَلَهُ ٱلْمُؤْلِبُ وَبُهَتَ لَوْنُهُ أَلَهُ مَا أَلُونُ ، فَلَعَلَهُ مُعْلَمُ مِيْلِ مِنْ أَلَقُونَ ، فَلَعَلَهُ مُنْ أَلَامُ مُنْ مِنْ أَنْهُ أَلْمُ مَا أَلَونَ ، فَلَعَلَهُ مُ الْمُؤْمِر . . إِنَّهُ مَا أَلُونُ ، فَلَعَلَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلُونُ ، فَلَعَلَهُ مُنْ أَلَيْ أَلْمُ مَا أَلَونَ مُنْ أَلَامُ أَنْ أَلَامُ الْمُؤْمِنِ مَا أَلَامُ الْمُعْلَمُ مُنْ أَلَامُ الْمُعْلَمُ مُنْ أَلَامُ اللّهُ أَلَامُ الْمُؤْمِنَ مُنَا أَلْمُ الْمُؤْمِنَ مُنْ أَلَامُ الْمُؤْمِنَ مُنْ أَلَامُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ اللّهُ أَلْهُ أَلَامُ أَلَامُ اللّهُ أَلِمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ أَلَامُ أَلْمُ أَلُهُ أَلْمُ أَلَامُ الْمُ اللّهُ أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ اللّهُ أَلَامُ أَلْهُ أَلْمُ أَلْهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْهُ أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ أَلَامُ أَلَامُ أَلَامُ أَلَامُ أَلَامُ أَلَامُ أَلَامُ أَلْمُ أَلَامُ أَلُهُ أَلَامُ أَلَامُ أَلَامُ أَلَامُ أَلَامُ أَلَامُ أَلَامُ أَلُهُ



عِنْدَمَا شَاهَدَ هٰذَا ٱلْجَمْعَ ٱلْغَفِيرَ مِنْ أَكَابِرِ ٱلْقَوْمِ وَعُظَمَاتُهِمْ . \*

فَرَفَعَتِ ٱلْفَتَاةُ رَأْسَهَا نَحْوَ ٱلْبُلْبُلِ، وَقَالَتْ تُحَدِّثُهُ بِصَوْتِ عَالَى، وَقَالَتْ تُحَدِّثُهُ بِصَوْتِ عَالَى، وَقَالَتْ تُحَدِّثُهُ بِصَوْتِ عَالَى، وَقَالَتْ تُحَدِّثُهُ بِصَوْتِ عَالَى، وَقَالَ الْمُخْبُوبِ يَرْغَبُ أَنْ أَنْ مَلِيكُنَا ٱلْمُخْبُوبِ يَرْغَبُ أَنْ لَنُكُنَا ٱلْمُخْبُوبِ يَرْغَبُ أَنْ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّه

- « عَلَى ٱلرَّأْسِ وَٱلْعَيْنِ ... إِنَّ رَغَبَاتِ ٱلْمَلِكِ أَوَامِرُ لَلَبِيهَا طَارِّعِينَ مَسْرُورِينَ . »

ثُمَّ أَخَذَ يُغَنِّى وَيُغَرِّدُ فَسَحَرَ آلْأَلْبَابَ، وَسَبَى آلْقُلُوبَ، حَتَى قَالَ مَتَى آلْقُلُوبَ، حَتَى قَالَ كَبِيرُ آلْقُلُوبَ، حَتَى قَالَ كَبِيرُ آلْقُلُوبَ، فَسَجَرَ آلْأَلْبَابَ، وَسَبَى آلْقُلُوبَ، حَتَى قَالَ كَبِيرُ آلْأَمْنَاءِ ؛

- « إِنَّ الْصَوْتِ هَذَا ٱلْبُلْبُلِ رَنِينًا يُشْبِهُ رَنِينَ ٱلْبِلَّوْدِ . . . » وَظَنَّ ٱلْبُلْبُلُ أَنَّ كَبِيرَ ٱلْأُمْنَاءِ هُوَ ٱلْمَلِكُ فَقَالَ : وَظَنَّ ٱلْبُلْبُلُ أَنَّ كَبِيرَ ٱلْأُمْنَاءِ هُوَ ٱلْمَلِكُ فَقَالَ : - « هَلْ يُرِيدُ جَلَالَةُ ٱلْمَلِكِ أَنْ أَمْضِيَ فِي ٱلصَّدَاحِ وَٱلنَّغُرِيدِ ؟ » فقالَ كَبِيرُ ٱلْأُمْنَاءِ يُجِيبُهُ : "

- « يَا عَزِيزِى ٱلْبُلْبُلُ ! إِنَّ جَلَالَةَ ٱلْمَلِكِ لَيْسَ يَيْنَنَا ، وَلَكْنَةُ سَمِعَ بِكَ فَاشْتَاقَ إِلَى رُوْيَتِكَ وَسَمَاعٍ صَوْتِكَ، وَإِنَّهُ لَيْسُرُ يِكَ فَيْسَ مَيْنَكَ وَسَمَاعٍ صَوْتِكَ، وَإِنَّهُ لَيَسُرُ يَى وَيُشَرِّ فَنِي أَنْ أَدْعُوكَ بِالسَّمِ جَلَالَتِهِ إِلَى شُهُودِ ٱلْحَفْلِ لَيَسُرُ فِي وَيُشَرِّ فَنِي أَنْ أَدْعُوكَ بِالسَّمِ جَلَالَتِهِ إِلَى شُهُودِ ٱلْحَفْلِ لَيَسُرُ فِي وَيُشَرِّ فَنِي أَنْ أَدْعُوكَ بِالسَّمِ جَلَالَتِهِ إِلَى شُهُودِ ٱلْحَفْلِ السَّاهِ وَيُسْرِفِي وَيُشَرِّ فَنِي قَصْرِهِ وَإِنِي لَعَلَى ثِنَقَةٍ السَّاهِ وَالنِي نَقَامُ ٱللَّيْلَةَ فِي قَصْرِهِ وَإِنِي لَعَلَى ثِنَقَةٍ إِلْنَا جَلَالَة الْمَلِكِ سَيَطُرَبُ عَلَيْهَ ٱلطَّرَبِ ، إِذَا سَمِعَ صَوْتَكَ وَأَغَانِيَكَ . »

## فَقَالَ ٱلْبُلْبُلُ ،

أَنْوَاعِ آلُورْدِ وَآلزَّهْ ِ ، وَقَدْ رُبِطَتْ بِهَا أَجْرَاسٌ مِنَ آلْفِضَّةِ ، وَكَانَ آلْفَصْرُ تَتَحَرَّكُ وَتَتَمَايَلُ ، فَيُسْمَعُ لَهَا رَنِينٌ جَمِيلٌ . وَكَانَ آلْقَصْرُ تَتَحَرَّكُ وَتَتَمَايَلُ ، فَيُسْمَعُ لَهَا رَنِينٌ جَمِيلٌ . وَكَانَ آلْقَصْرُ كُلُهُ فِي حَرَّكَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ ، فَهَذَا يَرُوحُ وَهٰذَا يَجِيءِ ، وَذَاكَ يَتَحَدَّتُ وَآخَرُ يَضْعَكُ ، حَتَى شَمَلَ آلْقَصْرَ فِي تِلْكَ آللَيْلَةِ مَظْهَرٌ يَتَحَدَّتُ وَآخَرُ يَضْعَكُ ، حَتَى شَمَلَ آلْقَصْرَ فِي تِلْكَ آللَيْلَةِ مَظْهَرٌ غَرِيبٌ جَدِيدٌ ، لَمْ يَأْلُفُهُ آلنَّاسُ مِنْ قَبْلُ .

وَكَانَتْ قَاعَةُ ٱلْعَرْشِ ٱلْكُبْرَى، آيَةَ ٱلْآيَاتِ رَوْعَةٌ وَجَمَالاً وَقَدْ نُصِبَتْ فِيهَا قَاعِدَة مِن ٱلْفِضَّةِ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا غُصْن مِن ٱلذَّهَبِ وَقَدْ نُصِبَتْ فِيها قَاعِدَة مِن آلْفِضَّةِ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا غُصْن مِن ٱلذَّهَبِ لِيَقْفَ ٱلْبُلْبُلُ فَوْقَة .

وَفِي ٱلْمَوْعِدِ ٱلْمُحَدَّدِ ، أَقْبَلَ ٱلْمَلِكُ وَجَلَنَ عَلَى عَرْشِهِ الْدَّهَبِيّ وَآزْدَحَمَتِ ٱلْعَاشِيَةُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى غَصَّتِ ٱلْقَاعَةُ الدَّهَبِيّ وَآزْدَحَمَتِ ٱلْعَاشِيَةُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى غَصَّتِ ٱلْقَاعَةُ الدَّهَبِيّ وَآزْدَحَمَتِ الْعَامَةُ الْحَفْلُ بِالْحَاضِرِينَ عَلَى سِعَتِها ، أَمَّا فَتَاةُ ٱلْمَطْبَخِ فَكَانَتْ تَشْهَدُ ٱلْحَفْلُ مِنْ خِلَالِ ٱلثَّقْبِ فِي قَفْلِ أَحَدِ ٱلْأَبُوابِ ، فَلَقَبُهَا ٱلْجَدِيدُ وَهُو مِنْ خِلَالِ ٱلثَّقْبِ فِي قَفْلِ أَحَدِ ٱلْأَبُوابِ ، فَلَقَبُهَا ٱلْجَدِيدُ وَهُو مَنْ خِلَالِ ٱلثَّقَبُ لَهَا فِي ذَلِكَ .



وَغَرَّدَ ٱلْبُلْبُلُ تَغْرِيدًا جَمِيلًا، سَحَرَ ٱلْقُلُوبَ، وَأَجْرَى الشَّرُ ، وَكَانَ الدَّمْعَ عَلَى ٱلْخُدُودِ مِنْ شِيدَةِ ٱلطَّرَبِ وَٱلتَّأْتُرِ ، وَكَانَ النَّمْعَ عَلَى ٱلْخُدُودِ مِنْ شِيدَةِ ٱلطَّرَبِ وَٱلتَّأْتُرِ ، وَكَانَ الْمُلِكُ أَكْبُرَ ٱلْسُلِكُ أَكْثَرَ ٱلسَّامِعِينَ تَأْتُرًا ، وَأَغْزَرَهُمْ دُمُوعًا ، فَخَلَعَ وَلَادَةً كَانَتْ فِي عُنُقِهِ ، وَأَمَرَ بِأَنْ تُعَلَقَ بِعُنُقِ ٱلبُلْبُلِ وَلَالَةً عَلَى سُرُورِهِ وَرِضَاهُ ، فَاعْتَذَرَ ٱلْبُلْبُلُ عَنْ قَبُولِ تِلْكَ دَلَالَةً عَلَى سُرُورِهِ وَرِضَاهُ ، فَاعْتَذَرَ ٱلْبُلْبُلُ عَنْ قَبُولِ تِلْكَ وَلَالَةً ، وَقَالَ ،

- « لَقَدْ كُوفِئْتُ عَلَى غِنَا ثِي أَثْمَنَ مُكَافَأَةٍ ، فَقَدْ رَأَيْتُ ٱلدَّمْعَ



يَنْهُمَرُ مِنْ عَيْنَيِ ٱلْمَلِكِ ، وَذَٰلِكَ عِنْدِى أَغْلَى مِنْ كُلِّ كُنُوزِ آلْأَرْضِ ، إِنَّ دُمُوعَ ٱلْمَلِكِ شَيْءٍ عَظِيمٌ ثَمِينٌ ، وَإِنِّي لَأَعُدُّ َنْفِسِي قَدْ نِلْتُ بِهَا أَعْظَمَ ٱلْجَزَاءِ . »

وَٱنْتَهَى ٱلْحَفْلُ عَلَى أَجْمَلِ مَا يَكُونُ مِنَ ٱلْبَهْجَةِ وَٱلسُّرُورِ ، وَأُصْدَرَ ۗ ٱلْمَلِكُ أُمْرَهُ بَأَنْ يَسْكُنَ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْقَصْرَ، وَأَنْ يُصْنَعَ لَهُ قَفُصْ خَاصٌ يَأْوِى إِلَيْهِ ، وَلَكُنَّهُ سَمَحَ لَهُ بِمُغَادَرَةِ ٱلْقَصْرِ مَرَّ تَيْنِ فِي ٱلنَّهَارِ ، وَمَرَّةً فِي ٱللَّيْلِ . وَأَمَرَ كَذَٰ لِكَ بِأَنْ يَقُومَ . عَلَى خِدْمَةِ ٱلْبُلْبُلِ آثْنَا عَشَرَ خَادِمًا .

فَكَانَ كُلُّ خَادِمٍ مِنْ هُولًاءِ يُمْسِكُ بِيَدِهِ خَيْظًا مِنَ ٱلْحَرِير رُبِطَ طَرَفُهُ آلآخُرُ بِإِحْدَى قَائِمَتَى آلْبُلْبُلِ، فَضَاقَ آلْعُصْفُورُ ٱلْمِسْكِينُ بِهَذِهِ ٱلْحَالِ، وَعَدَلَ عَنْ مُغَادَرَةِ ٱلْقَصْرِ، حَتَى فِي الْمَرَّاتِ ٱلبِّي سُمِحَ لَه بِهَا ، وَٱسْتَقَرَّ فِي قَفَصِهِ هَادِئًا سَاكِنًا . وَقَامَتِ ٱلْعَاصِمَةُ وَقَعَدَتْ ، وَأَصْبَحَتْ لَا تَتَحَدَّتْ إِلَّا عَنْ





ذلك آلْبُلْبُلِ آلْعَجِيبِ صَاحِبِ آلصَّوْتِ آلْجَمِيلِ آلسَّاحِرِ .
وَأَخَدْ آلْآبَاءُ وَآلُأُمَّهَاتُ يُسَمُّونَ كُلَّ مَوْلُودٍ لَهُمْ بِاسْمِ « بُلْبُل » إِظْهَارًا لِإِعْجَابِهِمْ بِذلكِ آلطَّائِرِ آلْجَمِيلِ ، وَلَكِنْ لَمْ أَي بُلْبُل » إِظْهَارًا لِإِعْجَابِهِمْ بِذلكِ آلطَّائِرِ آلْجَمِيلِ ، وَلَكِنْ لَمْ أَي يَكُنْ لِلْأَحَدِ مِنْ هُو لَكِهِ آلْمُوالِيدِ أَي الطَّائِرِ آلْجَمِيلِ ، وَلَكِنْ لَمْ أَي يَكُنْ لِلْأَحَدِ مِنْ هُو لَكِهِ آلْمُوالِيدِ أَي أَثَرَ مِنْ صَوْتِ آلْبُلْبِل ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَيْمِ عُلْبَةً كَبِيرَةً مَكْتُوبًا وَتَالَ ، وَلَكْتُ وَقَالَ : عَلَيْهَا كَلِيمَةُ « بُلْبُل » . وَقَلَّبَ آلْمُلِكُ آلْمُلْبَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ : عَلَيْهَا كَلِيمَةً مَا يُنْ يَدَيْهِ وَقَالَ : عَلَيْهَا كَلِيمَةً مُنْ يَدَيْهِ وَقَالَ : عَلَيْهَا كَلِيمَةً مَنْ الْكُتُبِ آلْمُؤلِّقَةِ عَنْ هَذَا آلطَّائِرِ آلْشَهِيرِ . »



بِا الْأَلْمَاسِ وَالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ، يُشْبِهُ كُلَّ الشَّبَهِ ذَلِكَ الْبُلْبُلَ الْحَيَّ. وَكَانَ إِذَا أُدِيرَ مِفْتَاحُ الْآلُولَةِ النُمرَ كَبَةِ فِي جَوْفِهِ، الْطُلَقَ يُغَنِي وَكَانَ إِذَا أُدِيرَ مِفْتَاحُ الْآلُولَةِ النُمرَ كَبَةِ فِي جَوْفِهِ، الْطُلَقَ يُغَنِي الْحَدَى الْأَغَانِي النَّي تَعَوَّدَ الْبُلْبُلُ الْحَيُ أَنْ يُعَنِيها، وَأَخَذَ فِي الْوَقْتِ إِخْدَى الْأَغَانِي النَّي تَعَوَّدَ الْبُلْبُلُ الْحَيْ أَنْ يُعَنِيها، وَأَخَذَ فِي الْوَقْتِ الْفُسِهِ يُحَرِّكُ ذَيْلَهُ الْبَرَّاقَ اللَّمَاعَ.

وَكَانَ عُنُقُ ذَٰلِكَ ٱلْبُلْبُلِ ٱلْآلِيِّ مَلْفُوفًا بِمِنْدِيلٍ مِنَ ٱلْحَرِيرِ،

كُتِبَتْ عَلَيْهِ ٱلْعِبَارَةُ ٱلْآتِيةُ : ﴿ بُلْبُلُ مَلِكِ ٱلصِّينِ لَا يُقَارَنُ لَا يُقَارَنُ لِا يُقَارَنُ لِلهَا لِمُلْكُ مَلِكِ الصِّينِ لَا يُقَارَنُ لِلهَا لِمُلْكُ مَلِكِ الصِّينِ لَا يُقَارَنُ لِلهَ لِمُلْكُ مَلِكِ السِّينِ لَا يُقَارَنُ لِلهَ لِمُلْكُ مَلِكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ مِلْكِ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَلِكَ عِنْدَمَا فَتَحَ الْمُلْبَةَ ، لَمْ يَسْتَطِعْ هُوَ وَلَا الْمُلْبَةَ ، لَمْ يَسْتَطِعْ هُوَ وَلَا الْمُنْفَاعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

« يَا لَلْعَجَبِ ! »

وَ فَكُرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ ؛ « لَقَدُّ صَارَ لَدَيْنَا مُلْهُلَانِ ، وَلَسَوْفَ يُغَنِّيَانِ مَعًا ، وَيَكُونُ لَنَا مِنْ

غِنَائِهِمَا مُوسِيقَى مُزْدُوجَة ! »

وَتَحَقَّقَتِ ٱلْفِكُرُةُ ، وَغَنَّى ٱلْبُلُبُلاَنِ مَعًا ، وَلَكُنْ عَلَى غَيْرِ مَا الشَّعَهَى الْفِكُرُةُ ، وَغَنَّى ٱلْبُلُبُلاَنِ مَعًا ، وَلَكِنْ عَلَى غَيْرِ مَا الشَّعَهَى السَّامِعُونَ ، فَبَيْنَمَا كَانَ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَى حُرًّا طَلِيقًا ، مُا الشَّعَهَى السَّامِعُونَ ، فَبَيْنَمَا كَانَ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْمِتَاعِيُ مُقَيِّدًا بِاللَّهِ الْمَوْضُوعَةِ يُعْرِدُ كَمَا يَشَادُ ، كَانَ ٱلْبُلُبُلُ ٱلْصِنَاعِيُ مُقَيِّدًا بِاللَّهِ الْمَوْضُوعَةِ فَيْرِدُ كَمَا يَشَادُ ، كَانَ ٱلْبُلُبُلُ ٱلْصِنَاعِيُ مُقَيِّدًا بِاللَّهِ الْمَوْضُوعَةِ الْمَوْضُوعَةِ مُقَيِّدًا بِاللَّهِ الْمَوْضُوعَةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْضُوعَةِ اللَّهِ الْمَوْضُوعَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوسُوعَةِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ



ٱلْمُوسِيقَى فِي ٱلْقَصْرِ:

« لَيْسَ ٱلذَّنْبُ ذَنْبَ هٰذَا ٱلْبُلْبُلِ ٱلصِّنَاعِيّ ، فَهُو أَمِين عَلَى ٱلنَّاعِيّ ، فَهُو أَمِين عَلَى النَّغَمِ كَأَنَّهُ مُتَخَرِّج فِي مَدْرَسَتِي ، فَا الأَفْضَلُ أَنْ يُغَنِي وَحْدَهُ . »

وَجَعَلُوا ٱلْبُلْبُلُ ٱلصِّنَاعِي َ يُغَنِّي وَحْدَهُ، فَلَقِي مِثْلَ ٱلنَّجَاحِ وَجَعَلُوا ٱلْبُلْبُلُ ٱلْصِّنَاعِي مُنْظِرًا وَخَدَهُ وَخَدَهُ وَخَدَهُ مَنْظَرًا النَّذِي لَقِيَهُ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَيِّ ، فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ كَانَ إَجْمَلَ مَنْظَرًا بِمَا يَسْطَعُ فِيهِ مِنْ لَآلِي وَجَوَاهِرَ .

وَآسْتَعَادَهُ ٱلسَّامِعُونَ مِرَارًا فَأَعَادَ آلْأَنْشُودَةَ آثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَرَّتَةً ، فَمَا مَلَ وَلَا تَعِبَ ، وَكَادُوا يَطْلُبُونَ سَمَاعَهَا لِلْمَرَّةِ ٱلثَّالِثَةِ مَرَّةً ، فَمَا مَلَ وَلَا تَعِبَ ، وَكَادُوا يَطْلُبُونَ سَمَاعَهَا لِلْمَرَّةِ ٱلثَّالِثَةِ وَٱلثَّلَاثِينَ ، لَوْلَا أَنَّ ٱلْمَلِكَ ٱسْتَوْقَفَهُمْ وَقَالَ :

- « كَفَى . فَعَلَى ٱلْبُلْبُلِ ٱلْحَى ٓ أَنْ يَصْدَحَ ٱلْآنَ . » وَلَـٰكِنْ أَيْنَ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَى ۗ ؟ كَانَ حُرَّاسُهُ قَدْ شُغِلُوا عَنْهُ وَلَـٰكِنْ أَيْنَ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَى ۗ ؟ كَانَ حُرَّاسُهُ قَدْ شُغِلُوا عَنْهُ بِاللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَعَافَلَ ٱلْجَمْعَ بِاللَّهِ لِي أَيْدِيهِمْ ، فَعَافَلَ ٱلْجَمْعَ بِاللَّهِ لِي أَيْدِيهِمْ ، فَعَافَلَ ٱلْجَمْعَ وَطَارَ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَفْتُوحَةِ ، وَعَادَ إِلَى عُشِهِ فِي ٱلْغَابَةِ .
وَآشَتُدَ عَضَبُ ٱلْمَلِكِ وَحَاشِيَتِهِ عَلَى ٱلْبُلْبُلِ ٱلْحَيِّ ٱلْهَارِبِ ،
فَصَدَرْتِ ٱلْأَوَامِرُ بِنَفْيِهِ مِنَ ٱلْعَاصِمَةِ ، بَلْ مِنَ ٱلْمَمْلَكَةِ
فَصَدَرْتِ الْأَوَامِرُ بِنَفْيِهِ مِنَ ٱلْعَاصِمَةِ ، بَلْ مِنَ ٱلْمَمْلَكَةِ
فَصَدَرْتِ الْأَوَامِرُ بِنَفْيِهِ مِنَ ٱلْعَاصِمَةِ ، بَلْ مِنَ ٱلْمَمْلَكَةِ
فَاسُرِهَا ، جَزَاءً فِرَارِهِ وَإِنْكَارِهِ لِلْجَمِيلِ .

وَبَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامِ ٱلْتَمَسَ رَئِيسُ جَوْقَةِ ٱلْمُوسِيقَى مِنَ ٱلْمَلِكِ ، أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِعَرْضِ ٱلْبُلْبُلِ ٱلصِّنَاعِيّ عَلَى جُمْهُورٍ مِنَ ٱلشُّعْبِ لِيَتَمَتُّعَ بِجَمَالِهِ وَغِنَائِهِ ٱلْبَدِيعِ ، فَأَذِنَ ٱلْمَلِكُ لَهُ فِي ذَٰلِكَ ، وَكَانَ سُرُورُ ٱلشَّعْبِ بِسَمَاعِ غِنَاءِ ٱلْبُلْبُلِ عَظِيمًا لَا يُوصَفُ. وَأُحِيطً ٱلْبُلْبُلُ ٱلصِّنَاعِي بَكُلِّ رِعَايةٍ وَتَكُرِّيمٍ ، فَوَضَعُوهُ فَوْقَ وِسَادَةٍ مِنَ ٱلْحَرِيرِ ، عَلَى مَقُوْبَةٍ مِنْ سَرِيرِ ٱلْمَلِكِ ، وَنُشُرُوا حَوْلَهُ جَمِيعَ ٱلْهَدَايَا ٱلَّتِي قُدِّمَتْ لَهُ وَكُلُّهَا مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْحِجَارَةِ ٱلْكَرِيمَةِ : وَمَنحَهُ ٱلْمَلكُ لَقَبَ \* مُطْربِ ٱلْمَلكِ " وَكَانَ مِنْ حَقّ حَامِلِ هٰذَا ٱللَّقَبِ أَنْ يَجْلِسَ فِي ٱلصَّف ِّ ٱلْأُوَّلِ

إلى يَسَارِ رَبِّ الْقَصْرِ .
وَكَانَ الْمَلِكُ قَدْ فَضَّلَ جِهَةً الْمَيْمِينِ، وَمَيَّزُهَا الْمَسَارِ عَلَى جِهَةِ الْمَيْمِينِ، وَمَيَّزُهَا بِلَّا لَشَرَفِ وَالْفَضْلِ ، لِأَنَّهَا جِهَةً الْفَضْلِ ، لِأَنْهَا جِهَةً الْفَضْلُ ، لِأَنْهَا بَهُمُ الْفَضْلُ ، لِأَنْهَا بَهُمُ أَيْضًا تَقُومُ لَلْوَبُهُمُ فَلُوبُهُمْ فَالُوبُهُمْ فَالُوبُهُمْ فَالُوبُهُمْ فَالُوبُهُمْ فَالُوبُهُمْ فَالُوبُهُمْ فَالُوبُهُمْ

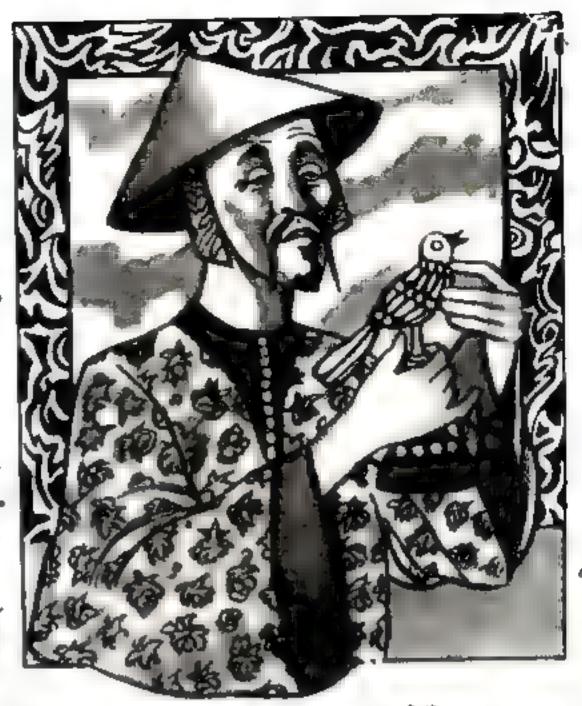

إِلَى ٱلْيَسَارِ، مِثْلَ بَقِيَّةِ ٱلنَّاسِ، وَلاَ يَخْتَلَفُونَ عَنْهُمْ فِي الْنَاسِ اللهُ وَلاَ يَخْتَلَفُونَ عَنْهُمْ فِي الْمَارِ. هَذَا ٱلْأَمْرِ.

جلوجلو . . . جلوجلو . . . • كَانَ يُخَيَّلُ إِلَى السَّامِعِ ، أَنَّ أَصْوَاتَ ٱلنَّاسِ فِي ٱلصِّينِ قَدِ انْقَلَبَتْ كُلُّهَا إِلَى تَغْرِيدِ ٱلْبَلَابِلِ. \* وَ ٱتَّفَقَ فِي مَسَاءِ أَحَدِ ٱلْأَيَّامِ ، أَنْ كَانَ الْبُلْبُلُ الصِّنَاعِيُّ يُغَنِّي وَحْدَهُ لِلْمَلِكِ المُضْطَجِعِ فِي سَرِيرِهِ، فَسُمِعَ فَجُأَةً فِي جِسْمِ البُلْبُلِ دَوِي شَكِيد كَأَنَّهُ يَقُولُ : «كُواك » مِما يَدُلُ عَلَى شَىْءٍ فِيهِ قَدِ آنْكُسَرَ ، وَتَبِعَ ذَلِكَ ٱلدَّوِى صَوَتْ آخَرُ يُشْبِهُ ٱلْكُوْ كُرَةَ...كر... وَكَانَ ذَلِكَ صَوْتَ ٱللَّوَالِبِ ٱلصَّغِيرَةِ ٱلْمُرَكَّبَةِ فِي ٱلْآلَةِ، فَقَدْ تَفَكَّكُتْ وَٱنْكَسَرَ بَعْضُهَا، وَٱنْقَطَعَ صَوَّتُ الْبُلْبُلِ فَلاَ غِنَاءَ وَلاَ تَغْرِيدً .

فَعَنفَزَ ٱلْمَلِكُ مِنْ سَرِيرِهِ ، وَآسْتَدْعَى عَلَى ٱلْفَوْرِ طَبِيبَهُ الْخُاصَ ، وَلَسْكِنَ ٱلطَّبِيبَ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَسْتَطِيعَ مُدَاوَاةً الْخُاصَ ، وَلَسْكِنَ ٱلطَّبِيبَ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَسْتَطِيعَ مُدَاوَاةً الْخُالِ مِنْ عُدَدٍ وَآلَاتٍ الْبُلْبُلِ مِنْ عُدَدٍ وَآلَاتٍ الْبُلْبُلِ مِنْ عُدَدٍ وَآلَاتٍ يَخْرُجُ عَنِ آخْتِصَاصِ ٱلطَّبِيبِ .

فَاسْتَدْعَى الْمَلِكُ عِنْدَئِذٍ سَاعَاتِى الْقَصْرِ ، وَطَلَبَ إلَيْهِ إِصْلاَحَ الْخَلَلِ، فَبَعْدَ أَلْفِ مُعَاوِلَةٍ، وَبعْدَ أَلْفِ تَجْرِبَةٍ وَتَجْرِبَةٍ وَتَجْرِبَةٍ وَتَجْرِبَةٍ وَتَحْرَبَةٍ وَتَجْرِبَةٍ وَتَحْرَبَةٍ وَلَكُنْ بِصَوْتٍ ضَعِيفٍ فَعَادَ الْبُلْبُلُ الْصِنَاعِي إِلَى الْغِنَاءِ ، وَلَكُنْ بِصَوْتٍ ضَعِيفٍ يَعْدَلُهُ مَنْ عَنْ صَوْتِهِ الْأَوْلِ الْقَوِي ، ذَلِكَ أَنَ الْقَوَالِبَ يَعْمَالِ يَعْدَلُهُ مَنْ كَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ وَالنَّرُوسَ كَانَتْ قَدْ مُسِحَتْ وَبِلِيَتْ مِنْ كَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ وَالنَّرُوسَ كَانَتْ قَدْ مُسِحَتْ وَبِلِيتْ مِنْ كَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ وَالنَّرُوسَ كَانَتْ قَدْ مُسِحَتْ وَبِلِيتْ مِنْ كَثْرَةِ الْجَدِيدُ مِثْلَ الشَّيْءِ وَالدَّورَانِ ، وَهَيْهَاتَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْجَدِيدُ مِثْلَ الشَّيْءِ الْفَتَوْمِ الْفَتَعْمَل الْبُالِي ،

وَأَسِفَ ٱلنَّاسُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْحَالِ ، وَآقَتْصَرُوا عَلَى يَوْم وَاجِدٍ فِي ٱلسَّنَةِ ، يَسْمَعُونَ فِيهِ غِنَاءَ هٰذَا ٱلْبُلْبُلِ .

وَاسْتَمَرُّوا كَذَٰلِكَ خَمْسَ سَنَواتٍ مَرِضَ ٱلْمَلِكُ بَعْدَهَا مَرَضًا شَدِيدًا أَشْرَفَ بِهِ عَلَى ٱلْمَوْتِ، وَتَوَقَّعَ ٱلشَّعْبُ أَنْ يُعْلِنَ مَرَضًا شَدِيدًا أَشْرَفَ بِهِ عَلَى ٱلْمَوْتِ، وَتَوَقَّعَ ٱلشَّعْبُ أَنْ يُعْلِنَ الْقَصْرُ نَبَأَ مَوْتِ ٱلْمَلِكِ بَيْنَ لَحْظَةٍ وَأُخْرَى .



وَلَمَا أَيْقَنَ رِجَالُ ٱلدَّوْلَةِ وَٱلشَّعْبُ، أَنَّ ٱلْمَلِكَ يُعَالِجُ مَلَكَا أَخْرَ، وَآسْتَعَدُّوا لِلآخْتِفَالِ سَكَرَاتِ ٱلْمَوْتِ، آخْتَارُوا مَلِكًا آخَرَ، وَآسْتَعَدُّوا لِلآخْتِفَالِ بِتَنْوِيجِهِ ، بَعْدَ أَنْ يَدْفِنُوا ٱلْمَلِكَ ٱلرَّاحِلَ ، وَيُوَارُوهُ فِي النَّرَابِ .

وَكَانَ ٱلْمَلِكُ ٱلْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا فِى ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ إِلَى فَرَاشِهِ ، بَارِدَ ٱلْجَسَدِ ، تَعْلُو وَجْهَهُ صُفْرَةُ ٱلْأَمْوَاتِ ، فَرَاشِهِ ، بَارِدَ ٱلْجَسَدِ ، تَعْلُو وَجْهَهُ صُفْرَةً ٱلْأَمْوَاتِ ،



فِرَاشِهِ ، بَارِهَ ٱلْجَسَدِ ، تَعْلُو ، وَكَانَ أَفْرِبُ آلنَّاسِ إِلَيْهِ مِنْ وَكَانَ أَفْرِبُ آلنَّاسِ إِلَيْهِ مِنْ وَجَالِ حَاشِيَتِهِ ، قَدِ آنْصَرَفُوا إِجَالِ حَاشِيَتِهِ ، قَدِ آنْصَرَفُوا عَدْ مَتِهُ وَمَدَّاوَاتَهُ ، وَصَارَ كُلُ هَمِهِمْ وَمَدَّاوَاتَهُ ، وَصَارَ كُلُ هَمِهِمْ وَمَدَّاوَاتَهُ ، وَصَارَ كُلُ هَمِهِمْ بَعْدَ مَا وَثِيقُوا بِقُرْبِ مِمَاتِهِ ، أَنْ بَعْدَ مَا وَثِيقُوا بِقُرْبِ مِمَاتِهِ ، أَنْ يَعْدَ مَا وَثِيقُوا بِقُرْبِ مِمَاتِهِ ، أَنْ يَلْتَنْفُوا حَوْلَ آلْمَلِكِ آلْجَدِيدِ يَلْمَالُكِ آلْجَدِيدِ آلَنَارُوهُ ، وَيُقَدِّمُوا لَهُ آلَنَارُوهُ ، وَيُقَدِّمُوا لَهُ آلَنَارُوهُ ، وَيُقَدِّمُوا لَهُ آلَنْهِ يَارُوهُ ، وَيُقَدِّمُوا لَهُ آلَنَدِي آلْدُي آلْجَدِيد

فُرُوضَ ٱلطَّاعَةِ وَٱلْإِجْلَالِ.

وَحَتَّى ٱلْخَدَمُ وَٱلْمُمَرِّضَاتُ ، مِمَّنْ كَانُوا قَائِمِينَ عَلَى خِدْمَتِهِ ، أَصْبَحُوا يُهُمْلُونَ شَأْنَهُ كُلَّ آلْإِهْمَالِ ، وَيَتَجَمَّعُونَ خِدْمَتِهِ ، أَصْبَحُوا يُهُمْلُونَ شَأْنَهُ كُلَّ آلْإِهْمَالِ ، وَيَشَحَّعُونَ وَيَضْحَكُونَ ، وَيَشْرَبُونَ وَرَاءَ بَابِ حُجْرَتِهِ ، يَتَحَدَّثُونَ وَيَضْحَكُونَ ، وَيَشْرَبُونَ وَرَاءَ بَابٍ حُجْرَتِهِ ، يَتَحَدَّثُونَ وَيَضْحَكُونَ ، وَيَشْرَبُونَ آلْقَهُوءَ فِي مُعْظَمِ سَاعَاتِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ .

وَ ٱلْوَاقِعُ أَنَّ ٱلْمَلِكَ ٱلْمَرِيضَ، لَمْ يَكُنْ قَدْ مَاتَ بَعْدُ، فَإِنْ بَدَا شَاحِبِ ٱللَّوْنِ ، يَائِسَ ٱلْجِسْمِ ، فَإِنَّ أَنْفَاسَهُ ٱلضَّعِيفَةَ كَانَتْ بَدَا شَاحِبِ ٱللَّوْنِ ، يَائِسَ ٱلْجِسْمِ ، فَإِنَّ أَنْفَاسَهُ ٱلضَّعِيفَةَ كَانَتْ لَا تَزَالُ تَتَرَدَّدُ فِي صَدْرِهِ ، وَهُوَ مُمَدَّدٌ فَوْقَ سَرِيرِهِ ٱلْمُجَلَّلِ بِسَتَاثِرَ مِنَ ٱلْحَرِيرِ وَٱلْمُحْمَلِ ، ٱلْمُرَصَّعِ بِاللَّفِضَةِ وَٱلذَّهَبِ . بِسَتَاثِرَ مِنَ ٱلْحَرِيرِ وَٱلْمُحْمَلِ ، ٱلْمُرَصَّعِ بِاللَّفِضَةِ وَٱلذَّهَبِ . وَفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلنَّتِي ظَنَهَا ٱلْمَلِكُ أَنَّهَا خَاتِمَة مُ حَيَاتِهِ ، كَانَ ٱلْقَمَرُ لَحَدُرًا تَمَامًا ، يُرْسِلُ مِنْ خِلالِ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَعْتُوحَةِ أَشِعَتَهُ ، فَتَقَعُ بَدُرًا تَمَامًا ، يُرْسِلُ مِنْ خِلالِ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَعْتُوحَةِ أَشِعَتَهُ ، فَتَقَعُ عَلَى وَجُهِ ٱلْمُلِكِ .

وَلَكُنَّ ٱلْمَلِكَ كَانَ مَشْغُولًا عَنْ بَهَاءِ ٱلْقَمَرِ وَنُورِهِ ٱلْفَضِيِّ ،

بِمَا كَانَ يُحِسُّ بِهِ مِنْ ضِيقٍ شَدِيدٍ .

فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ قَلِيلًا ، فَلَاحَ لَهُ شَبَحُ ٱلْمَوْتِ جَاثِماً فَوْقَهُ ، وَقَدِ آنْتَزَعَ مِنْهُ تَاجَهُ ٱلْمَلَكِيَّ ، وَأَمْسَكَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ سَيْفَهُ ٱلذَّهَ مِنْهُ تَاجَهُ ٱلْمُلكِيَّ ، وَأَمْسَكَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ سَيْفَهُ ٱلْخَويرِيَّةَ ، فَأَدَارَ بَصَرَهُ عَنْهُ ، فَبَدَتْ لَهُ مِنْ ثَنَايَا ٱلْأَسْتَارِ ٱلْمُعِيطَةِ بِسَرِيرِهِ ، وُجُوهُ عَنْهُ ، فَبَدَتْ لَهُ مِنْ ثَنَايَا ٱلْأَسْتَارِ ٱلْمُعِيطَةِ بِسَرِيرِهِ ، وُجُوهُ فَعَرِيبَةٌ ، كَانَ بَعْضُهَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ بِنَظَرَاتِ ٱلسُّعْطِ وَٱلْعَطَبِ ، فَكُونَ ؛ وَكَانَ بَعْضُهَا آلَآخَرُ يَعْمُرُهُ بِنَظَرَاتِ ٱلْعَطْفِ وَٱلْحَنَانِ ؛

كَانَتِ ٱلْوُجُوهُ ٱلْأُولَى أَشْبَاحَ أَعْمَالِهِ ٱلسَّيِّئَةِ فِي ٱلْحَيَاةِ، وَكَانَتِ الْوُجُوهُ الْوُجُوهُ اللَّوْجَةِ فِيهَا، وَقَدْ تَرَاءَتْ لَهُ هٰذِهِ وَ تِلْكَ اللَّخْرَى خَيَالَ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ فِيهَا، وَقَدْ تَرَاءَتْ لَهُ هٰذِهِ وَ تِلْكَ فِي اللَّحْظَةِ التَّي كَانَ فِيهَا الْمَوْتُ يَجْثِمُ فَوْقَ صَدْدِهِ، ويَسْتَعِدُ فِي اللَّحْظَةِ التَّي كَانَ فِيهَا الْمَوْتُ يَجْثِمُ فَوْقَ صَدْدِهِ، ويَسْتَعِدُ لِلْخُيْطَافِ رُوحِهِ ،

وَسَمِعَ تِلْكَ ٱلْوُجُوهَ قَبِيحَهَا وَٱلْحَسَنَ، تَتَنَاوَبُ ٱلْحَدِيثَ، وَتَنَاوَبُ ٱلْحَدِيثَ، وَتَقُولُ لَهُ وَاحِدًا بَعْدَ آخِرَ، « هَلْ تَذْكُرُ ؟ هَلْ تَذْكُرُ ؟ » وَتَقُولُ لَهُ وَاحِدًا بَعْدَ آخِرَ، « هَلْ تَذْكُرُ ؟ هَلْ تَذْكُرُ ؟ »



ثُمَّ تُشِعُ هٰذِهِ ٱلْجُمْلَةَ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ تَقُصُّ عَلَيْهِ فِيهِ مَا قَامَ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ خِلَالَ حَيَاتِهِ ، فَكَانَ يَسْتَمِعُ لَهَا ، وَٱلْعَرَقُ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ خِلَالَ حَيَاتِهِ ، فَكَانَ يَسْتَمِعُ لَهَا ، وَٱلْعَرَقُ الْبَارِدُ يَتَصَبَّبُ مِنْ جَبِينِهِ ، وَيُقاطِعُهَا كُلَّمَا ٱسْتَطَاعَ إِلَى مُقَاطَعَتِهَا الْبَارِدُ يَتَصَبَّبُ مِنْ جَبِينِهِ ، وَيُقاطِعُهَا كُلَّمَا ٱسْتَطَاعَ إِلَى مُقَاطَعَتِهَا سَبِيلًا وَهُو يَقُولُ :

« لَا أَذْكُرُ! لَا أَذْكُرُ!»

فَلَمَّا أَطَالَتْ عَلَيْهِ آلْقُولَ ، صَاحَ مُسْتَغِيثًا :

 وَلْكُنْ عَبَثاً كَانَ يَصِيحُ وَ يَسْتَغِيثُ ، فَمَا سَكَتَتْ زَلْكَ ٱلْوُجُوهُ الْغَرِيبَةُ عَنِ ٱلْكَلَامِ ، بَلِ آسْتَمَرَّتْ فِيهِ وَأَطَالَتْ ، وَشَبَحُ ٱلْمَوْتِ يُضْغِى إِلَيْهَا عَلَى مُخْتَلِفِ رِوَايَاتِهَا ، وَيَهُزُّ رَأْسَهُ مُوَافِقًا عَلَى مَا تَقُصُ وَتَقُولُ .

وَضَاقَ ٱلْمَلِكُ بِذَالِكَ ٱلْحَدِيثِ، وَفَقَدَ كُلَّ صَبْرٍ عَلَيْهِ، فَعَادَ يَصِيحُ وَيَسْتَغِيثُ وَيَقُولُ :

- « هَاتُوا لِيَ ٱلْمُوسِيقَى ا هَاتُوا لِيَ ٱلْمُوسِيقَى! »

فَمَا أَجَابُهُ أَحَد "، وَلَا لَبَّى نِدَاءَهُ ، فَٱ لْتَفَتَ إِلَى ٱلْبُلْبُلِ ٱلصّنَاعِيّ الْوَاقِفِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِن سَرِيرِهِ ، وَقَالَ لَهُ :

- « أَيُّهَا ٱلطَّائِرُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَمِيلُ ا غَنِ غَنِّ ، أَسْمِعْنِي لَحْنَكَ الْمُطْرِبَ . . . إِنِّي غَمَرُ ثُكَ بِٱ لْمَالِ وَٱلْهَدَايَا ٱلشَّمِينَةِ . . . فَغَنِّ لِي الْمُطْرِبَ . . . إِنِّي غَمَرُ ثُكَ بِٱ لُمَالِ وَٱلْهَدَايَا ٱلشَّمِينَةِ . . . فَغَنِّ لِي إِذَن "، وَأَسْمِعْنِي نَعَمَا تِكَ ٱلْحُلُوةَ ٱلْجَمِيلَة . . . »

و بَقِي ٱلْبُلْبُلُ ٱلصِّنَاعِيُّ سَاكِتًا جَامِدًا لاَ يَتَحَرَّكُ وَلاَ يُجِيبُ ، وَبَقِي آلْبُلُلُ ٱلصِّنَاعِيُّ سَاكِتًا جَامِدًا لاَ يَتَحَرَّكُ وَلاَ يُجِيبُ ،

وَ لَا تَنْفَرِجُ شَفَتَاهُ عَنْ أَيَّةِ نَغْمَةً مِنَ النَّغُمَاتِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي النَّغُمَاتِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْخُورِةِ أَخَدُ يُدِيرُ مِفْتَاحَ ٱلْآلَةِ ٱلْمُرَكَّبَةِ فِي جَسَدِهِ ، لِيَتَحَرَّكَ وَيَنْبَعِثَ مِنْهَا ٱلْغِنَاءُ .

وَسَكَتَ ٱلْمَلِكُ يَائِسًا مُتَعْبًا ، وَخَيَّمَ حَوْلَهُ صَمَّتُ رَهِيبٌ مُخِيفٌ، وَأَخَذَ آلْمَوْتُ يُحَدِّقُ فِي وَجْهِ ٱلْمَلِكِ بِعَيْنَيْهِ ٱلْغَائِرَ تَيْنِ مُخِيفٌ، وَأَخَذَ آلْمَوْتُ يُحَدِّقُ فِي وَجْهِ ٱلْمَلِكِ بِعَيْنَيْهِ ٱلْغَائِرَ تَيْنِ وَعَلَى حِينٍ فَجْأَةٍ ، سُمِع عِنْدَ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَفْتُوحَةِ ، صَوْتٌ مِنْ وَعَلَى حِينٍ فَجْأَةٍ ، سُمِع عِنْدَ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَفْتُوحَةِ ، صَوْتٌ مِنْ وَعَلَى حِينٍ فَجْأَةٍ ، سُمِع عِنْدَ آلنَّافِذَةِ ٱلْمَفْتُوحَةِ ، صَوْتٌ مِنْ

أَجْمَلِ آلْأَصْوَاتِ يُغَيِّى وَيُغَرِّدُ...
كَانَ ذَلِكَ آلصَّوْتُ صَوْتَ آلْبُلْبُلِ
آلْتَكِي عَرَفْنَاهُ ، فَقَدْ وَقَفَ
الْحَيِّ آلَّذِي عَرَفْنَاهُ ، فَقَدْ وَقَفَ
فَوْقَ شَجَرَةٍ قُوْبَ آلَنَافِذَةِ ،
فَوْقَ شَجَرَةٍ فَيْ الْغِنَاءِ .

وَكَانَ هَٰذَا ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَى ۗ. وَكَانَ هَٰذَا ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَى ۗ. وَجَاءَ قَد عَلِمَ بِمَرَضِ ٱلْمَلِكِ ، فَجَاءَ



- « نَعَمْ سَأَسْتَمِرُ إِذَا أَعْطَيْتَنِى تَاجَ ٱلْمَلِكِ، وَسَيْفَهُ ٱلذَّهَبِيّ، وَسَيْفَهُ ٱلذَّهَبِيّ، وَرَايَتَهُ ٱلْخَرِيرِيَّةَ . »

فَقَدَّمَ ٱلْمَوْتُ لِلْبُلْيُلِ تِلْكَ ٱلْكُنُوزَ ، فِي سَبِيلِ أُغْنِيَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْهُ ، فَوَفَى ٱلْبُلْيُلُ بِٱلْوَعْدِ ، وَآسْتَمَرَّ يُغَنِّى . . . يَسْمَعُها مِنْهُ ، فَوَفَى ٱلْبُلْبُلُ بِٱلْوَعْدِ ، وَآسْتَمَرَّ يُعَنِّى . . . غَنَّى ٱلْبُلُلُ لَحْنَ ٱلْمُدَافِنِ وَٱلْقَبُورِ ، حَيْثُ يَسُودُ ٱلصَّمْتُ ، وَتُخَيِّمُ لَعَنَى الْبُلُلُ لَحْنَ ٱلْمُدَافِنِ وَٱلْقَبُورِ ، حَيْثُ يَسُودُ ٱلصَّمْتُ ، وَتَخَيِّمُ السَّكِينَةُ ، وَتَتَفَتَّحُ ٱلْأَرْهَارُ ، وَيَنْمُو ٱلْعُشْبُ تَسْقِيهِ دُمُوعُ ٱلْأَحْيَاءِ . . . السَّكِينَةُ ، وَتَتَفَتَّحُ ٱلْأَرْهَارُ ، وَيَنْمُو ٱلْعُشْبُ تَسْقِيهِ دُمُوعُ ٱلْأَحْيَاءِ . . .

فَا سُتُو لَتْ عَلَى الْمَوْتِ عِنْدَئِذٍ الرَّغْبَةُ فِى الْعَوْدَةِ إِلَى بُسْتَانِهِ فَتُوارَى عَنِ الْعَوْدَةِ إِلَى بُسْتَانِهِ فَتُوارَى عَنِ آ لَا بُصَارِ ، كَمَا تَتَوَارَى وَ تَضْمَحِلُ السَّحَابَةُ الرَّقِيقَةُ الْبَارِدَةُ . . . فَقَالَ الْمَلِكُ لِلْبُلُبُلِ الْحَيِّ :

- «شُكْرًا لَكَ أَيُّهَا العُصْفُورُ السَّمَاوِىُّ اللَّهُ مِنْ مَمْلَكَتِى ، وَتَعْرِفُكَ مَنْ مَمْلَكَتِى ، وَتَعْرُفُهُ مِنْ مَمْلَكَتِى ، وَتَعْرُدُ الْمُشْبَاحَ الْغَرِيبَةَ فَجِثْتَ مَعَ ذَلِكَ تَدَّفَعُ الْمَوْتَ عَنِى ، وَتَطْرُدُ الْأَشْبَاحَ الْغَرِيبَةَ فَجِثْتَ مَعَ ذَلِكَ تَدَّفَعُ الْمَوْتَ عَنِى ، وَتَطْرُدُ الْأَشْبَاحَ الْغَرِيبَةَ الْجَاثِمَةَ حَوْلَ سَتَاثِرِى ، فَبِمَاذَا أَكَافِئُكَ وَأَجْزِيكَ ؟ » الْجَاثِمَة حَوْلَ سَتَاثِرِى ، فَبِمَاذَا أَكَافِئُكَ وَأَجْزِيكَ ؟ » فَقَالَ الْبُلِبُلُ الْحَقَى ،

- «إِنَّكَ كُنْتَ جَزَيْتَ فِي أَحْسَنَ ٱلْجَزَاءِ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ ٱلْعَظِيمُ، فَمَا أَنَا مَنْ يَنْسَى ٱلدُّمُوعَ ٱلنِّي سَكَبْتُهَا عِنْدَمَا سَمِعْتَ غِنَائِي لِأَوَّلِ مَرَّةٍ ... إِنَّ تِلْكَ ٱلدُّمُوعَ هِي كُنُوزٌ مِنَ ٱلْفَرَحِ تَمْلَا فَلْكَ قَلْبَ مَرَّةٍ ... إِنَّ تِلْكَ ٱلدُّمُوعَ هِي كُنُوزٌ مِنَ ٱلْفَرَحِ تَمْلَا فَلْكَ قَلْبَ ٱللهُ غَنِي، وَٱلْآنَ نَمْ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ لِسَنتَعِيدَ بِأَلْتَوْم صِحَّتَكَ وَنَشَاطَك، وَسَوْفَ أَنْشِدُكَ بَعْضَ آلْأَغَانِي ٱلرَّقِيقَة حَتَى تَنَام . \*

وَغَرَّدَ ٱلْبُلْبُلُ فَنَامَ ٱلْمَلِكُ نَوْمًا هَادِئًا هَانِئًا عَمِيقًا.
وَلَمَّا ٱسْتَيْقَظَ ٱلْمَلِكُ فِى ٱلصَّبَاحِ مُمْتَلِئًا صِحَّةً وَقُوَّةً وَعَافِيَةً
كَانَتْ أَشِعَة الشَّمْسِ قَدْ مَلَأَتْ جَوَانِبَ غُرْفَتِهِ ، وَٱنْحَدَرَتُ كَانَتْ أَشِعَة السَّمْسِ قَدْ مَلَأَتْ جَوَانِبَ غُرُفَتِهِ ، وَٱنْحَدَرَتُ إِلَيْهَا مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَفْتُوحَةِ . وَكَانَ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَيُّ ، لَا يَزَالُ إِلَيْهَا مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ٱلْمَفْتُوحَة . وَكَانَ ٱلْبُلْبُلُ ٱلْحَيُّ ، لَا يَزَالُ فِي مَكَانِهِ يُغَنِّى لِلْمَلِكِ ، وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ ، وَيُدْخِلُ عَلَى قَلْبِهِ فِي مَكَانِهِ يُغَنِّى لِلْمَلِكِ ، وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ ، وَيُدْخِلُ عَلَى قَلْبِهِ آلْبَهُجَةَ وَٱلسُّرُورَ . فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلِكُ ،

- «أَقِمْ مُنْذُ ٱلْيَوْمِ فِى قَصْرِى، وَعَلَى مَقُرُبَةٍ مِنِى، تُغَنِّى مَتَى شُئْتَ ، وَتَسْكُنُ مَتَى أَرَدْتَ ، وَلَا تَظُنَّ أَنِّى سَأَبْقِى عَلَى هٰذَا شُئْتَ ، وَتَسْكُنُ مَتَى أَرَدْتَ ، وَلَا تَظُنَّ أَنِّى سَأَبْقِى عَلَى هٰذَا الطَّائِرِ ٱلصِّنَاعِيِّ ، فَسَوْفَ أَحَظِمُهُ وَأَقَطِعُهُ أَلْفَ قَطْعَةٍ . » الطَّائِرِ آلصِتنَاعِيِّ ، فَسَوْفَ أَحَظِمُهُ وَأَقَطِعُهُ أَلْفَ قَطْعَةٍ . » فَقَالَ آلْبُلُهُ ٱلْحَيِّ ،

- « لا ، لا يَا مَوْلَاى ، لَا تَفْعَلْ هٰذَا . إِنَّ هٰذَا ٱلطَّارِرَ الْعَارِرَ هُذَا ٱلطَّارِرَ الْمُسْكِينَ ، قَدْ قَامَ بِمَا ٱسْتَطَاعَ ، فَاحْتَفِظْ بِهِ وَلَا تُحَطِّمهُ . . . أَلْمِسْكِينَ ، قَدْ قَامَ بِمَا ٱسْتَطَاعَ ، فَاحْتَفِظْ بِهِ وَلَا تُحَطِّمهُ . . . أَمَّا أَنَا يَامَوْ لَاى مَ فَيَصْعُبُ عَلَى أَنْ أَعِيشَ فِى قَصْرِكَ ، فَالسَّمَحُ لِى أَمَّا أَنَا يَامَوْ لَاى مَ فَيْصَعْبُ عَلَى أَنْ أَعِيشَ فِى قَصْرِكَ ، فَالسَّمَحُ لِى

أَنْ أَزُورَهُ كُلُّمَا هَزَّنِي آلشُّونَ ۗ وَٱلْحَنِينُ إِلَيْهِ، وَأَنْ أَقِفَ فَوْقَ هٰذَا ٱلْغُصْن قُرْبَ نَافِذَتِكَ، وَأُسْمِعَكَ ٱلْأَلْحَانَ ٱلَّتِي تَسُرُّ خَاطَرَكَ، وَ تَبْعَثُكَ عَلَى ٱلتَّفْكِيرِ فِي ٱلْحَسَنَاتِ... سَوْفَ أَغَنيكَ أَغَانِيَ ٱلسُّعَدَاءِ ، وَصَيْحَاتِ ٱلتَّاعِسِينَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ، وَسَوْفَ أَنْشِدُكَ آلأَنَاشِيدَ ٱلَّتِي تَجْلُو لَكَ ٱلْخَيْرَ وَٱلشَّرَّ ، لِتَعْرِفَ مَا يَجْرِي فِي " ٱلْخَفَاءِ مِنْ حَوْلِكَ . . . سَوْفَ أَتَنَقَّلُ بَيْنَ مَأْوَى ٱلصَّيَّادِ وَكُوخِ ٱلْفَلاَّحِ، وَمَسَاكِن ٱلنَّذِينَ يَعِيشُونَ بَعِيدِينَ مِنْكَ وَمِنْ بَلَاطِكَ، وَأَكُونُ فِيهَا عَيْنَكَ وَأَذْنَكَ، فَتَرَى وَتَسْمَعُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَرَاهُ وَتَسْمَعَهُ مِنْ أَحْوَال رَعِيَّتِكَ . . . إِنِّي أَفَضِّلُ قَلْبَكَ ٱلرَّحِيمَ عَلَى تَاجِكَ ٱلْبَرَّاقِ . . . سَوْفَ أَعُودُ إِلَيْكَ وَأَغَنِيْكَ ، وَلَـكَنَّ لِى َشُرْطًا وَاحِدًا أَرْجُو أَنْ تَعِدَ نِي بِتَحْقِيقِهِ . »

وَكَانَ ٱلْمَلِكُ قَدْ نَهْضَ وَآرْتَدَى مَلَابِسَهُ وَتَقَلَّدَ سَيْفَهُ النَّهُ وَتَقَلَّدَ سَيْفَهُ الذَّهَ بِيَّ فَقَالَ الْمُلِكُ أَلَّالًا وَمَا ذَٰلِكَ ٱلشَّرْطُ ؟ » . فَقَالَ ٱلْبُلْبُلُ :



- «لَا تُخْبِرْ أَحَدًا أَنَّ لَدَيْكَ طَائِرًا صَغِيرًا يَنْقُلُ إِلَيْكَ آلْأَخْبَارَ وَ يُطْلِعُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ . »

وَعَلَى آلاَّ ثَرِ، طَارَ آلْبُلْبُلُ وَغَابَ وَرَاءَ آلْاَشْجَارِ.
وَدَخَلَ عِنْدَئِذٍ آلْخَدَمُ وَآلاَّ بْباعُ لِيُلْقُوا آلنَّظْرَةَ آلاَّ خِيرَةَ عَلَى وَرَاشِ آلْمَوْتِ فَلَا تَسَلُ عَنْ دَهْشَتِهِمْ مَلِيكِهِمُ آلْمُسْجَى عَلَى فِرَاشِ آلْمَوْتِ فَلَا تَسَلُ عَنْ دَهْشَتِهِمْ مَلِيكِهِمُ آلْمُسْجَى عَلَى فِرَاشِ آلْمَوْتِ فَلَا تَسَلُ عَنْ دَهْشَتِهِمْ مَلِيكِهِمُ آلْمُسْجَى عَلَى فِرَاشِ آلْمَوْتِ فَلَا تَسَلُ عَنْ دَهْشَتِهِمْ مَلِيكِهِمُ قَالِبَلا : عَنْدَمَا رَأَوْا سَيِدَهُمْ سَلِيمًا مُعَافِّى ، وَسَمِعُوهُ يُحَيِيهِمْ قَالِلًا : - « صَبَاحَ آلْخَيْرِ يَا أَصْحَابِى . . . . »



## أُسئلة في القصة

- ١ \_ من أى شيء بنيت حيطان قصر ملك الصين وسقوفه ؟
- ٢ \_ ماذا كان صياد السمك يقول عندما يسمع صوت البلبل ؟
- ٣ \_ ماذا قال ملك الصين عن الكتب عندما قرأ وصف البلبل ؟
- ٤ أى قصاص توعد به ملك الصين رجال حاشيته إذا لم يأتوه بالبلبل ؟
  - من أول من حدث كبير الأمناء عن البلبل وصوته الجميل ؟
- ٦ سمع رجال الحاشية وهم يبحثون عن البلبل صوتين من أصوات الحيوان ظنوهما صوت
   ١ البلبل فأى حيوانين سمعوا وماذا يقال لصوت كل منهما ؟
  - ٧ \_ بماذا شبه كبير الأمناء صوت البلبل عندما سمعه لأول مرة ؟
    - ٨ \_ ما الهدية التي أهداها الملك للبلبل بعد سماع غنائه ؟
    - ٩ \_ كم عدد الخدم الذين ألحقهم الملك بخدمة البلبل ؟
- ١٠ ــ تسلم ملك الصين في يوم من الأيام علبة بعث بها إليه أحد الملوك فمن كان ذلك الملك؟
   وعلى أى شيء كانت تحتوى تلك العلبة ؟
  - ١١ \_ ماذا حدث للبلبل الصناعي عندما كان في مساء أحد الأيام يغني وحده للملك ؟
    - ١٢ \_ من رأى الملك في الليلة التي ظن أنها خاتمة حياته ؟
      - ١٣ \_ أى مخلوق كان السبب في شفاء الملك ؟
      - ١٤ أى شرط طلب البلبل من الملك تنفيذه ؟
      - ١٥ \_ اكتب هذه القصة بأسلوبك وإنشائك .